verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

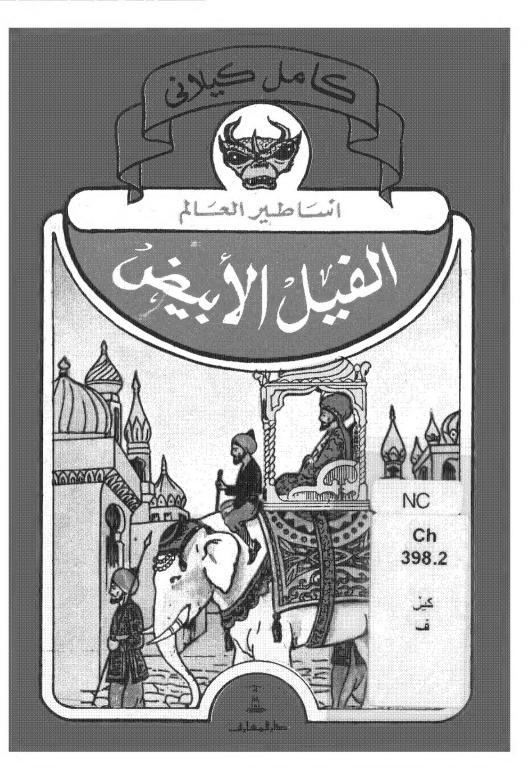

اهداءات ۲۰۰۲ أ/ رشاح كامل الكيلاني القاصرة

كالكإل

# أستاجليزا لمستاكي

القصة الأولى

# الفيلُ الأبيضُ

القصة الثانية

صييا دُالْغِيرُلان

الطبعة الثانية عشرة



| Converted by | Tiff Combine - | (no stam | ps are applied b | y registered version) |  |
|--------------|----------------|----------|------------------|-----------------------|--|
|              |                |          |                  |                       |  |

| 1997/41 | رقم الإيداع           |                |
|---------|-----------------------|----------------|
| ISBN    | 977 - 02 - 3855 - 4   | الترقيم الدولى |
| (ج.م.ع. | طبع عطابع دار المعارف | 1/4Y/TAY       |

الناشر : دار الممارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع.

#### ١ - « أَبُو الْحَجَّاجِ ،

كَانَتِ الْحَيَوانَاتُ تَتَكُلَّمُ فِي قَدِيمِ الزَّمَانِ : أَعْنِي فِي الْعُصُورِ الزَّمَانِ : أَعْنِي فِي الْعُصُورِ الأُولَى النِّينِ . كَانَتْ تَتَكَلَّمُ كَا يَتَكَلَّمُ اللَّيْنِ . كَانَتْ تَتَكَلَّمُ كَا يَتَكَلَّمُ الْأَنْمَانُ . وَقَدْ عَاشَ – فِي تِلْكَ ٱلْأَبَّامِ الْعَارِةِ – جَمْهَرَةٌ مِنَ الْأَنْمَانُ . وَقَدْ عَاشَ – فِي تِلْكَ ٱلْأَبَّامِ الْعَارِةِ – جَمْهَرَةٌ مِنَ الْأَفْيَالِ عِيشَةً رَغَدًا هَنِيئَةً ، فِي بِنْظِي الْعَاباتِ الْقَرِيبَةِ مِنْ جِبالِ الْمُعَمَلايا ، فِي الْهِنْدِ .

وَكَانَتْ تَلَكَ أَلْأَفْيالُ جَمِيلةَ ٱلْمَنْظَرِ، حَسَنَةَ الشَّكُلِ، وَقَدْ فَاقَهَا جَمِيعًا فِيلَ يُدْعَى: « أَبَا الْحَجَّاجِ ، وَهُوَ أَبْبَضُ، ضَغْمُ الْجُنَّةِ، عَبِيمًا فِيلُ النَّفْسِ ؛ فَأَصْبَحَ بَيْنَ الْأَفْيالِ جَمِيمًا خَيْرَ مِثَالِ لْأَنْبَلِ الْمَزَايَا، وَأَكْرَمِ ٱلْأَفْلِلِ جَمِيمًا خَيْرَ مِثَالِ لأَنْبَلِ الْمَزَايَا، وَأَكْرَمِ ٱلْأَفْلِلِ .

# ٢ - « أُمُّ شِبْلِ ،

أَمَّا « أُمُّ شِبْل » - وَهِيَ أُمُّ ذَلكَ ٱلْفِيلِ ٱلْوَدِيمِ ٱلْكَرِيمِ الْكَرِيمِ الْكَرِيمِ النَّفْسِ - فَقَدْ كَانَتْ ، وَٱلْحَقُ مُقَالُ ، حَكِيمَةً مُجَرَّبَةً ، تَجْمَعُ

- إِلَى سُمُو السَّجايا - بُعْدَ النَّظَرِ ، وَأَصَالَةَ الرَّأَى ، وَصِدْقَ ٱلْفِراسَةِ (صِحَّةَ الإَسْنِدُلالِ مِنَ الظَّواهِرِ البَّادِيةِ ) . وَلَكِنَ الشَّيْخُوخَةَ أَقْعَدَتُهَا - لِسُوء الْحَظ - وَأَعْجَرَتُهَا عَنِ السَّيْرِ ، وَكُفَّ بَصَرُها (عَمِيتُ ) . فَاشْتَدَّ عَجْزُها ، وَاجْتَمَعَتْ عَلَيْها آفاتُ الْهَرَمِ وَعِلَلُهُ ؛ فَلَيْتُ - فِي مَكَانِها - لا تَنْتَقِلُ خُطُوءً ، وَلا تُحَرِّكُ قَدَمًا .

#### ٣ – وَفَاءُ « أَ بِي الْحَجَّاجِ ِ »

وَقَدْ كَانَ وَفَاءُ وَ أَبِي الْحَجَّاجِ ، لِأُمِّهِ عَلَى أَحْسَنِ مَا يَنِي وَلَدُ بَارُ لَوَالْحَجَّاجِ ، بِ ﴿ أُمَّ شِبْلِ ، الْعِنايَةَ لَوَالْدَنِهِ الْحَنُونِ . نَعَمْ ، عُنِي ﴿ أَبُو الْحَجَّاجِ ، بِ ﴿ أُمَّ شِبْلِ ، الْعِنايَةَ كُلُّهَا ، وَلَمْ يَنِهُ مِلْ مَعِدًا فِي إِسْعادِها وَ بِرَّها ، وَتَلْبِيتَةِ طِلْبَتِها وَكُلَّه وَكُلَّ يَوْمٍ ﴿ لِيَجْمَعَ لَأُمَّهِ الْمَتَعَلِي وَكُلَّ يَوْمٍ ﴿ لِيَجْمَعَ لَأُمَّهِ الْمَتَعَلِي وَكُلَّ يَوْمٍ ﴿ لَهَا بَكُلَّ مَا تَشْتَوِيهِ مِنْ أَطْبِيبَ أَنْهُ كَانَ يَقُومُ لَهَا بَكُلًّ مَا تَشْتَوِيهِ مِنْ أَلُوانِ ٱلْأَطْمِيةِ ، وَصُنُوفِ ٱلْأَشْرِيَةِ .

#### ٤ - لُصُوصُ ٱلْأَفْيالَ

وَلَكُنَّ أَمْرًا واحِدًا كَانَ يُرْعِجُ « أَبِا الْحَجَّاجِ » وَيَهُمُّهُ ، وَيَهُمَّ ، وَاشْتَدَّ عَجْرُها . تَسْرِقُ طَعَامَ أُمِّهِ الْعَجُوزِ ، التِي كُفَّ بَصَرُها ، وَاشْتَدَّ عَجْرُها . وَوَقَدْ أَنَّهُمُ « أَبُو الْحَجَّاجِ » عَلَى ذلك مَرَّاتٍ عدَّةً ، وأَظهر لَهُمْ وَقَدْ أَنَّبَهُمْ « أَبُو الْحَجَّاجِ » عَلَى ذلك مَرَّاتٍ عدَّةً ، وأَظهر لَهُمْ فَدَا عَايَة فَى النَّذالَةِ ، وَقَدْ أَنَّ عَمَلَهُمْ هذا عَايَة فَى النَّذالَةِ ، وَكُنَّ مِنْ الْعَوْدَةِ إِلَى مِثْلِ هٰذِهِ وَلُوْمِ الطَّبْعِ ، وَفَسادِ الْخُلُقِ ، وَحَذَّرَهُمْ مِنَ الْعَوْدَةِ إِلَى مِثْلِ هٰذِهِ وَلَوْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عادتِها ، وَلَكُنَّ الْأَفْيَالُ لَمْ أَتُولِ الْحَجَّاجِ » يَكُذُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ عادتِها ، وَلَكُنَّ الْأَفْيِلُ لَمْ أَبُو الْحَجَّاجِ » يَكُذُ وَلَمْ مَنْ مَرَقَةِ الطّعامِ الّذِي كَانَ « أَبُو الْحَجَّاجِ » يَكُذُ وَلَمْ شِبْل » . وطُولَ يَوْمِهِ — لَيَجْمَعَهُ لِهِ « أُمّ شِبْل » .

#### ه – الْعُزْلَةُ

وَفِي ذَاتِ يَوْمٍ ، ٱنْتَكَى ﴿ أَبُو الْحَجَّاجِ ﴾ أُمَّهُ جَانِبًا ، وَقَالَ لَهَا مَحْزُونًا : « لَقَدْ تَمَادَى أَصْحَابُنَا الْأَفْيَالُ فَى حَوْرِهُمْ وَعُدُوانِهِمْ عَلَيْنَا . وَخَيْرُ لِي وَلِكِ يَا أُمَّاهُ – فيما أَرَى – أَنْ نَعِيشَ فَى عُزْلَةٍ ، بَعِيدَ يْنِ عَنْ هٰؤَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْحَابُنِينَ فَإِذَا رَأَيْتِ رَأْبِي ، وَرَضِيتِ عَنْ هٰذَا كَنْ هُولًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُوا عَلَى مَسَافَةً عَيْرٍ بَعِيدَةً مِنْ هٰذِهِ الْعَالَةِ . فَمَاذَا لَئُونَ عَلَى مَسَافَةً عَيْرٍ بَعِيدَةً مِنْ هٰذِهِ الْعَالَةِ . فَمَاذَا أَنْتِ قَائِلَةً ؟ »

فارْتاحَتْ « أُمُّ شِبلِ » لهذا الاقْتراحِ السَّديدِ ، وَلَمْ تُعارِضْ فى تَطْبِيدِ ، وَلَمْ تُعارِضْ فى تَطْبِيدِ ، وسارتْ – مِنْ فَوْرِها – إِلَى حَبْثُ يَقُودُها ﴿ أَبُو الْحَجَّاجِ » ، حَتَّى وَصَلا إِلَى مَأُواهُما ٱلْجَدِيدِ ، وٱسْتَقَرَّا فى ٱلْكَهْفِ .

وَكَانَ ٱلْكَهَفُ حَسَنَ ٱلْمَوْقِعِ ، قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ ٱلْمُرُوجِ الْمُخْصِبَةِ ، الْمَمْلُوءَةِ بَأَطْيَبِ الْفُوارِكَةِ ٱلْبَرِّيَةِ ، وأَشْهَى الشَّمَارِ اللَّذِيذَةِ ، وَإِلَى جَانِيهِ بَحَيْرَةٌ صَغِيرةٌ ، مُغَطَّاةٌ بِأَزَاهِيرِ « اللَّوتَسِ » حَيْثُ عاش « أَبُو الْحَجَّاجِ » بَحَيْرَةٌ صَغِيرةٌ ، مُغَطَّاةٌ بِأَزَاهِيرِ « اللَّوتَسِ » حَيْثُ عاش « أَبُو الْحَجَّاجِ » مَعْ أُمَّةٍ زَمَنًا طَوِيلًا ، آمِنَيْنِ وادِعَيْنِ ، قَرِيرَى ٱلْعَيْنِ ، ناعِمَى ٱلبالِ ، مَعْ أُمِّة وَرَمَنًا طَوَيلًا ، آمِنَيْنِ وادِعَيْنِ ، قَرِيرَى ٱلْعَيْنِ ، ناعِمَى ٱلبالِ ، لَمَ يُرَدِ مَنْوَهُمُ اللَّيْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْدِ .

# ٣ - نَصِيحَةُ « أُمِّ شِبْلِ »

وَذَاتَ مَسَاءُ كَانَ « أَبُو الْحَجَّاجِ » يَتَحَدَّثُ إِلَى • أُمَّ شِبْلِ » فى النارِ – عَلَى عادَتهما – وَيَخُوضان ِ شَتَّى الْأَسْمَارِ وَمُخْتَلِف الذِّ كُرْيَاتِ . وَإِنَّهُمَا لَكُذُلِكَ ، إِذْ طَرَقَ آذَانَهُمَا صِياحٌ عالِي يُدَوِّى فِي الْفَابَةِ عَلَى مَفْرَبَةٍ مِنْهُمَا . فَقَالَ « أَبُو الْحَجَّاجِ » :

« أَلَا تَسْمَعِينَ - يَا أُمَّاهُ - إِلَى هَٰذِهِ الصَّيْحَاتِ ٱلْعَالِيَةِ ؟ إِنَّهَا - بِلا رَيْبٍ - صَيْحَاتُ إِنْسَانِ يَطْلُبُ النَّجْدَةَ ، ويَلْتَمِسُ الْعَوْثُ ، وَيَلْتَمِسُ الْعَوْثُ ، وَيَلْتَمِسُ الْعَوْثُ ، وَلَا بُدَّ لَى مِنَ وَلَا لُكَ لَى مِنَ الْهَلاكِ . » الْإِسْراعِ إِلَيْهِ ، لَكُلِّي أَسْتَطِيعُ إِنْهَاذَهُ مِنَ ٱلْهَلاكِ . »

فَقَالَتْ لَهُ « أُمُّ شِبْلِ » ، وَهِى تُحَدِّرُهُ عَاقِبَةً لهٰذَا ٱلْأَمْرِ ، وَتَرْجُرُهُ عَنِ التَّعْرُضِ لهُ :

« كَلَّا – يَا وَلَدِى – لَا تَفْعَلُ ؛ فَإِننِي – وَإِنْ رَأَيْنَنِي عَجُوزًا عَمْمًا ، وَذَٰلِكَ حَقُ لَا رَيْبَ فِيهِ – أَعْلَمُ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ غَدْرَ الآدَمِيِّينَ بِنا ، وَإِيقَاعَهُمْ بِجِنْسِنا ، وَتَفَنَّنَهُمْ فَى طُرُقِ الإَحْتِيالِ عَلَى صَيْدِنا .

وَإِنَّنِي لَأُوَّ كَدُ لَكَ أَنَّكَ إِذَا أَنْقَذْتَ هَذَا الْإِنْسَانَ التَّاعِسَ ٱلْمِسْكِينِ، وَخَلَّصْتَهُ مِنَ الْهَلاكِ، فَكَنْ يُقابِلَ هَذَا الْإِحْسَانَ بِغَيْرِ الْإِسَاءَةِ وَالْجُحُودِ، وَالْخِيَانَةِ وَالْكُنُودِ.،

#### ٧ - مُخالفَةُ النَّهِيحَةِ

وَلَكُنَّ « أَبَا الْحَجَّاجِ » لَمْ يُصْغِ إِلَى نَصِيحَةِ أُمَّهِ ، وَلَمْ 'يَطِقِ ٱلْبَقَاءَ إلى جانبها ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَن يَتَلَكَّأَ فِي إِغَاثَةِ ٱلْبَائِسِ ٱلْمَلْهُوفِ ، وَأَكِي إِلَّا أَنْ 'يُنْقِذَهُ مِمَّا أَلَمَّ بِهِ ؛ فَقَالَ « لأُمِّ شِبْل » مُتَلطِّفًا :

« اِغْفِرِی لِی - یا أُمَّاهُ - أَنْ أُخَالِفَ نُصْحَكِ اِلْمَرَّةِ الْأُولَی فِی حیاتی ؛ فَلَیْسَ فِی وُسْعِی أَنْ أَکُفَّ عِنْ مُعاوَنَةِ طالِبِ نَجْدَةٍ أَیَّا کانَ جِنْسُهُ ، وَلَنْ أُطِیقَ سَمَاعَ هٰذهِ الصَّیْحاتِ ٱلْعالِیَةِ ٱلْمُوْلِمَةِ ، دُونَ أَنْ جِنْسُهُ ، وَلَنْ أُطِیقَ سَمَاعَ هٰذهِ الصَّیْحاتِ ٱلْعالِیَةِ ٱلْمُوْلِمَةِ ، دُونَ أَنْ أَبْدُلَ جُهْدِی فی إِنْقاذِ صاحِبِها مِنْ مَأْزِقِهِ . ،

#### ٨ – حَدِيثُ الْحَطَّابِ

ثُمُّ أَسْرَعَ « أَبُو الْحَجَّاجِ » صَوْبَ ٱلْجِهَةِ الَّتِي انْبَعَثَتْ مِنْهَا الصِّيحاتُ ؛ حَتِّى إذا تَلْغَ بُحَيْرَةَ « اللَّوتَسِ » ، لَمَحَت عَيْنَاهُ رَجُلًا يَلْبَسُ ثِيابَ



الْحَطَّابِينَ. وَلَمْ يَكَدُ « أَبُو الْحَجَّاجِ » يَدْنُو مِنْهُ ، حَتَّى هَمَّ الرَّجُلُ بِالْفِرارِ مِنْ شِدَّةِ الرُّعْبِ وَالْخَوْفِ. ولْكُنَّ « أَبَا الْحَجَّاجِ » قالَ لَهُ مُتلَطِّفًا : « لا تَخْشَ مِنِّي شَيْئًا – أَيُّهَا ٱلْغَرِيبُ – وحَدَّشنِي بِحَدِيثِكَ لأَتَعَرَّفَ قِصَّتَكَ ؛ فَمَا جِنْتُ إِلَّا لِإِنْقَاذِكَ مِنْ وَرْطَتِك . وَلَعلَّى قادِرُ عَلَى تَخْفِيفِ أَلَمِكَ ، وَدَفْعِ شِكَايَتِكَ . »

فَقَالَ لَهُ الْخَطَّابُ ، وَهُوَ شَارِدُ ٱلْفِكْرِ :

« و أَسَفَاهُ ، أَيُّهَا ٱلْفِيلُ ٱلْأَبْيِضُ النَّبِيلُ الْكَرِيمُ النَّفْسِ! أَلَا لَيْتَكَ قَادِرٌ عَلَى إِغَانِي وَإِنْقَاذِي مِمَّا أَنَا فِيهِ ؛ فَقَدْ ضَلَاتُ طَرِيق – مُنْذُ سَبَعَةِ أَيَّامٍ كَاملَةٍ – فِي هٰذهِ ٱلْفابَةِ ٱلْواسِعَةِ الْمُوجِثَةِ \* الَّتِيلِا يَقْطُنُهَا سَبْعَةِ أَيَّامٍ كَاملَةٍ – فِي هٰذهِ ٱلْفابَةِ ٱلْواسِعَةِ الْمُوجِثَةِ \* الَّتِيلِا يَقْطُنُهَا أَحَدُ مَنْ بَنِي الْإِنْسانِ ، وَيَتَسِتُ مِنَ ٱلْمَوْدَةِ إِلَى تَعْدِينَةٍ \* بَنَارِسَ » ؛ فَمَنْ لِي بِمَنْ بَهْدِينِي سَواء السَّبِيلِ ؟ » فَمَنْ لِي بِمَنْ بَهْدِينِي سَواء السَّبِيلِ ؟ »

فَقَالَ لَهُ « أَبُو الْحَجَّاجِ » ، وَقَدِ ٱمْتَلَأَتْ نَفْسُهُ سُرُورًا وَغِبْطَةً ، لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُساعَدَتِه :

« مَا أَيْسَرَ مَا تَطْلُبُهُ ، أَيُّهَا الْعَطَّابُ . فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ تَرْكَبَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ تَرْكَبَ فَلَهُرِى ، لِأَحْمِلَكَ إِلَى حَيْثُ يَعِيشُ أَبْنَالُ جِنْسِكَ مِنَ النَّاسِ . » فَلَهُرِى ، لِأَحْمِلَكَ إِلَى حَيْثُ يَعِيشُ أَبْنَالُ جِنْسِكَ مِنَ النَّاسِ . »



#### ٩ - صَنِيعُ ٱلْفِيلِ

فَابْتَهَجَ الْعَطَّابُ بِذَلِكَ أَشَدَّ الابْتِهاجِ ، وَتَفَرَ عَلَى ظَهْرِ الْفِيلِ الْفِيلِ الْمُنْ فَلَ مُثرِعًا الْمُنْ وَأَبُو الْعَجَّاجِ ، يَعْدُو بِهِ مُسْرِعًا الْأَبْيَضِ فَرِحًا مَسْرُدًا . ثُمَّ انْطَلَقَ وَأَبُو الْعَجَّاجِ ، يَعْدُو بِهِ مُسْرِعًا - خِلالَ الْفَابَةِ الْواسِعَةِ الْأَرْجَاء - حَتَّى بَلَعَا مَدِينَةَ « بَنَادِسَ » . فقال لَهُ « أَبُو الْحَجَّاج » :

﴿ لَمْ يَنْقَ عَلَيْكَ - أَيُّهَا الْحَطَّابُ - إِلَّا بُرْهَةٌ قَلِيلَةٌ ، لِتَصِيلَ إِلَى بَيْتِكَ ؛ فَإِنَّ مَدِينَةَ ﴿ بَنَارِسَ ﴾ - كَمَا تَرَاهَا - قَرِيبَة مُمِنْكَ ، وَلَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا إِلَّا خُطُواتٌ مَعْدُودَةٌ . ﴾

فَهَمَّ ٱلْحَطَّابُ بِأَنْ يَشْكُرَ لِلْفِيلِ ٱلنَّبِيلِ هَٰذِهِ ٱلْبَدَ الْبَيْضَاءَ الَّتِي أَسُداهَا إِلَيْهِ ، إِذْ أَنْقَذَهُ مِنَ ٱلْهَلاكِ الْمُحَقَّقِ ، وَهَدَاهُ إِلَى ٱلطَّرِيقِ بَعْدَ أَنْ ضَلَّ . وَلَكِنَّ « أَبَا الْحَجَّاجِ » أَبْتَدَرَهُ قَائِلًا :

«كَلَّا، لا تَشْكُرُ لِي صَنِيعِي ؟ فَإِنِّى لَقَرِيرُ الْعَيْنِ، مُنْشَرِحُ الصَّدْدِ بِمَا فَمَلْتُهُ ؟ فَقَدْ أَتَحْتَ لِي فُرْصَةً ثَيِينَةً ، لِأَدَاء واجبِي فِي مُعَاوَنَةِ بائِسٍ مَلْهُوفٍ ، وَإِنْقَادِ ضَالَ حَاثِرٍ ، بَعْدَ أَنْ تَقَطَّمَتْ بِهِ ٱلْأَسْبَابُ . • ثُمَّ عَادَ « أَ بُو الْحَجَّاجِ » إِلَى كَهْفِهِ ٱلْبَعِيدِ ، وَهُوَ مُبْتَهِجٌ بِمَا أَسُداهُ إِلَى الْحَطَّابِ الْمِسْكِينِ مِنْ صَنِيعٍ ، وَلَمْ يَدْرِ ٱلْفِيلُ النَّبِيلُ مَا يَخْبَوُ أَنَّ الْفَيلُ النَّبِيلُ مَا يَخْبَوُ أَنَّ الْفَيْرَ مِنْ أَحْداثٍ وَخُطُوبٍ ، وَلَمْ يَدُرْ بِخَلَدِهِ أَنَّ ٱلْفَيْرَ مَا يَخْبُو لَهُ الْقَدَرُ مِنْ أَحْداثٍ وَخُطُوبٍ ، وَلَمْ يَدُرْ بِخَلَدِهِ أَنَّ ٱلْغَيْرَ مَا يَخْبُو لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُحُودِ . وَلَمْ يَجْزَى عَلَيْهِ بِالْإِسَاءَ وَالْجُحُودِ . وَلَمْ يَجْزَى عَلَيْهِ بِالْإِسَاءَ وَالْجُحُودِ .

#### ١٠ - غَدْرُ ٱلْحَطَّابِ

وَكَانَ ٱلْحَطَّابُ - لِسُوء حَظِّ « أَبِي الْحَجَّاجِ » - غادِرًا ، خَبِيثَ النَّنْفُسِ ، لَئِيمَ الطَّبْعِ . وَقَدْ وَسُوسَ لَهُ الشَّيْطَانُ ، فَجَرَّهُ الطَّبَعُ إِلَى الْخَدِيعَةِ وَٱلْخِيانَةِ ، وَزَيَّنَتْ لَهُ نَفْسُهُ ٱلْخَبِيثَةُ أَنْ يَغْدِرَ بِصِاحِبِهِ ، وَيَجْزِيَهُ عَلَى إِحْسَانِهِ أَقْبَحَ الْجَزاء .

وَلَمْ يَنْقَ فِي خَاطِرِهِ أَنَّ « أَبِا ٱلْحَجَّاجِ » قَدْ أَنْقَذَهُ مِنْ حَيْرَتِهِ وَضَلالهِ ، وَوَقَاهُ عادِيَةَ ٱلْهَلاكِ ، وَأَنَّهُ - لِذَلِكَ - جَدِير " بالنّناء ، لِيرِّه بِهِ وَعَطْفِهِ عَلَيْهِ ؛ بَلْ شَعَلَهُ الطَّمَعُ عَنِ الوَفَاء ، وَسَوَّلَتْ لَيْ الطَّمَعُ عَنِ الوَفَاء ، وَسَوَّلَتْ لَيْ الطَّمَعُ عَنِ الوَفَاء ، وَسَوَّلَتْ لَيْ الطَّمَعُ عَنِ الوَفَاء ، وَسَوَّلَتْ لَهِ الطَّمَعُ عَنِ الوَفَاء ، وَسَوَّلَتْ لَهُ الطَّمَعُ عَنِ الوَفَاء ، وَسَوَّلَتْ لَهُ الطَّمَةُ ، وَيَجْحَد ذَلِكَ ٱلإحسانَ ، لَهُ اللهُ الْعَلَمَةِ ، وَيَجْحَد ذَلِكَ ٱلإحسانَ ، فَقَالَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ :

« لَقَدْ هَلِكَ ٱلْفِيلُ الْأَبْيَضُ الَّذَى كَانَ فَى قَصْرِ مَلِكِ « بَنَارِسَ » ، تُنَبَيْلَ خُرُوجِي مِنَ ٱلْمَدِينَةِ بَأَيَّامٍ ، وَلا شَكَّ أَنَّ ٱلْمَلِكَ سَيُكَا فِئْنِي أَجْزِلَ مُكَا فَأَةٍ ، إِذَا اسْتَطَمْتُ أَنْ أُوقِعَ هٰذَا الفِيلَ فَى قَبْضِي أُسِيرًا ، وَأُقَدِّمَهُ لِلْمَلِكِ هَدِيَّةً تَمِينَةً . »

وَمَا لَيْثَتْ هَٰذِهِ ٱلْفِكْرَةُ ٱلْجَارِمَةُ أَنْ أَصْبَحَتْ عَزْمًا وَتَصْبِيمًا ، فراحَ الْحَطَّابُ أَيْنَعِمُ بَصَرَهُ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ الَّتِي سَلَكَهَا « أَبُو الْحَجَّاجِ » ، وَظَلَّ يُجِيلُ لِحَاظَةُ فِي أَشْجَارِهَا ٱلْعَالِيَةِ ، وَتِلالِهَا ٱلْمُرْ تَفِعَةِ ، وَهِضَابِهَا وَظُلَّ يُجِيلُ لِحَاظَةُ فِي أَشْجَارِهَا ٱلْعَالِيَةِ ، وَتِلالِهَا ٱلْمُرْ تَفِعَةِ ، وَهِضَابِهَا الشَّاهِ قَةِ ، الَّتِي يَمُرُ عَلَيْهَا فِي أَثْنَاءَ السَّيْرِ ؛ حَتَّى لا يَضِلُ طَرِيقَةُ إِذَا الشَّاهِقَةِ ، الَّتِي يَمُرُ عَلَيْهَا فِي أَثْنَاءَ السَّيْرِ ؛ حَتَّى لا يَضِلُ طَرِيقَةُ إِذَا الشَّاهِ فَي بَالْعَوْدَةِ إِلَيْهَا مَرَّةً أَخْرَى . وَمَا ذَالَ كَذَلِكَ حَتَى حَدْقَهَا ، وَتَعَرَّفَ طَرَائِقَهَا جَبِيمًا .

#### ١١ – بَيْنَ يَدَي ٱلْمَلِكِ

وَلَمْ يَكُلُو الْحَطَّابُ يَصِلُ إلى « بَنارِسَ » ، حَتَّى مَثَلَ بَيْنَ يَدَى ٱلْمَكِ، وَقَالَ لَهُ مَسْرُورًا :

« لقَدِ أَهْتَدَيْثُ إِلَى ٱلْفِيلِ ٱلْأَبْيضِ الْجَدِيرِ بِأَنْ يَحُلُّ مَكَانَ

« أَ بِي كُلْثُومٍ » : ذٰلِكَ الْفِيلِ ٱلْهالكِ الذَى فَقَدَهُ مَوْلاَىَ ، وَحَزِنَ لِنَقَدُهِ مَوْلاَىَ ، وَحَزِنَ لِنَقَدُهِ حُزْنًا شَدِيدًا . »

وَظَلَّ الْحَطَّابُ يَصِفُ لِمَلْكِ « بَنَارِسَ » جَمَالَ « أَ بِي الْحَجَّاجِ » ، وَيُطْنِبُ لَهُ فِي تَعْدَادِ مَزَايَاهُ وَمَنَاقِبِهِ ، حَتَّى أُعْجِبَ بِهِ ٱلْمَلْكُ – عَلَى السَّمَاءِ – وَقَالَ لِلْحَطَّابِ : السَّمَاءِ – وَقَالَ لِلْحَطَّابِ :

« لَيْسَ أَشْهَى إِلَى نَفْسِى مِنَ ٱلْحُصُولِ عَلَى هٰذَا ٱلْفِيلِ الظّرِيفِ اللَّذِي تَصِفُهُ لِي . فَارْجِعْ إِلَى ٱلْفَابَةِ - مِنْ فَوْرِكَ - فِي عِصَابَةٍ مَنْ مَهْرَةِ صَلَّادِي ٱلْفَيَلَةِ الْمَشْهُورِينَ فِي مَدِينَتِي . وَمَنَى نَجَحْتُمْ فِي مَدِينَتِي . وَمَنَى نَجَحْتُمْ فِي صَدْ الْفِيلِ ٱلْأَبْيَض ، فَإِنِّى مُكَافِئُكَ وَمُكَافِئُهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَجْزَلَ مُكَافِئُكَ وَمُكَافِئُهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَجْزَلَ مُكَافِئُكَ وَمُكَافِئُهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَجْزَلَ مُكَافِئُهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَجْزَلَ مُكَافِئُكَ وَمُكَافِئُهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَجْزَلَ مُكَافِئُهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَجْزَلَ مُكَافِئُكَ وَمُكَافِئُهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَجْزَلَ مُكَافِئُكُ وَمُكَافِئُهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَجْزَلَ مُكَافِئُهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَجْزَلَ مُكَافِئُهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَجْزَلَ

#### ۱۲ — عِنْدَ بُحَيْرَةِ « الْلُوتَسِ »

فَابْتَهَجَ الْحَطَّابُ بِمَا سَمِعَ ، وأَسْرَعَ – فَى رَفَاقَةِ الصَّيَّادِينَ – يَقُودُهُمْ فَى شِعَابِ ٱلْفَابَةِ ، ويُرْشِدُهُمْ إلَى الطَّرَائِقِ ٱلْمُوَصَّلَةِ إِلَى كَهْفِ فَى شِعَابِ ٱلْفَابَةِ ، ويُرْشِدُهُمْ إلَى الطَّرَائِقِ ٱلْمُوصَّلَةِ إِلَى كَهْفِ « أَلِي الْحَجَّاجِ » ، حَتَّى بَلَغُوا بُحَيْرَةَ « اللَّوتَس » بِلا مَشَقَّةٍ ، حَيْثُ

وَجَدُوا « أَبَا الْحَجَّاجِ » يَجْمَعُ ٱلْفارِكَهَةَ لِتَشَاءَ أُمِّهِ ٱلْعَجُوزِ .

وَلَمْ يَكُدُ وَ أَبُو الْحَجَّاجِ » يَسْمَعُ وَقَعْ خُطُواتهِمْ ، َحَتَّى رَفَعَ الْهِمْ رَأْسَهُ ، وَأَجَالَ فِيهِمْ بَصَرَهُ ؛ فَلَمَحَ صاحِبَهُ الْحَطَّابَ بَيْنَ صَبَّيادِي الْأَفْيالِ . فَأَذْرَكَ الفِيلُ الذَّكِيُّ أَنَّ الْحَطَّابَ قَدْ غَدَرَ بِهِ ، وَجازاهُ عَلَى مَعْرُوفِهِ أَلْأَمْ جَزاء . وَتَحَقَّقَ لَهُ كلامُ أُمِّهِ ، ونَدِمَ عَلَى مُخالَفَتِهِ نَفِيحَتُهَا الشَّمِينَةَ حِينَ لا يَنْفَعُ النَّدَمُ .

#### ١٣ – في ٱلأُسْر

وَأَرَادَ «أَبُو الْحَجَّاجِ» أَنْ يَهُرُبَ ؛ حَتَّى لاَ يَقَعَ فِي قَبْضَيَهِمْ أَسِيرًا . ولكن الصَّيادِينَ الْأَذْ كِياءَ الْمُدَرَّبِينَ عَلَى صَيْدِ الْفِيلَةِ ، عَدَوْا فِي أَثَرِهِ وَضَيَّقُوا عَلَيْهِ مَسَالِكَ الْهَرَبِ ، وَسَدُّوا مَنافِذَ الطَّرِيق ، وَبَذَلوا كُلُ مَا فَى وُسْمِهِمْ - مِنْ حِيلَةٍ وَمَهارَة - حَتَى أَوْقَعُوهُ فَى شِبا كَهِمْ أَسِيرًا . مَا فَى وُسْمِهِمْ - مِنْ حَيلَةٍ وَمَهارَة - حَتَى أَوْقَعُوهُ فَى شِبا كَهِمْ أَسِيرًا . ثُمُّ سارُوا بِهِ فَى طَرِيقِهِمْ إِلَى مَدِينة ِ « بَنارِس ) » ، مَسْرُورِين مَرْهُو ِينَ مَرْهُو ِينَ مَرْهُو ِينَ مِا وَفَقُوا إِلَيْهِ مِنْ فَوْ زِ وانْتِصار .

#### ١٤ - حُزْنُ ﴿ أُمِّ شِبْلِ ﴾

وظلَّتْ « أُمُّ شَبْلِ » الْمِسْكِينَةُ جَاثِمَةً فِي كَهْفِها تَرْتَقِبُ عَوْدَةً وَحِيدِها « أَبِي الْحَجَّاج » ، حَتى جاء اللَّيْلُ ولَمْ يَعُدُ إِلَيْهَا ؛ فَتَوَجَّسَتْ شَرَّا ، وَسَاوَرَتْ نَفْسَها ٱلْهُمُومُ وٱلْأَحْزان ، وخَشِيَتْ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَهُ شُوعٍ ، أَوْ لَحِقَ بِهِ أَذًى .

ولَمَّا طَالَتْ غَيْبَةُ « أَبِي الْحَجَّاجِ » ، أَيْفَنَتْ « أُمُّ شَبْلِ » الْعَجُوزُ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ أَسِيرًا فِي فَبْضَةِ الصَّيَّادِين ؛ فَوَلُولَتْ وَبَكَتْ ، وَظَلَّتْ تَنْدُبُ حَظَّهَا التَّاعِسَ ، وَتَقُولُ فِي نَفْسِهَا مَحْزُونَةً مُتَحَسِّرَةً :

« الْوَيْلُ لِى مِنْ بَعْدِكَ ، يا « أَبَا الْحَجَّاجِ » . فَمَا أَدْرِى : كَيْفَ أَصْنَعُ بَعْدَ أَنْ فَقَدْتُ مَعُونَتَكَ ، وَحُرِامْتُ بِرَّكَ بِى ، وَعَطْفَكَ عَلَى ؟ وَمَا أَعْرِفُ : كَيْفَ أَعِيشُ فَى هٰذِهِ الْعُزْلَةِ ، وَلَيْسَ لَى مَنْ يُطْعِمنَى تِلْكَ أَعْرِفُ : كَيْفَ أَعِيشُ فَى هٰذِهِ الْعُزْلَةِ ، وَلَيْسَ لَى مَنْ يُطْعِمنَى تِلْكَ أَعْرِفُ : كَيْفَ أَعِيشُ فَى هٰذِهِ الْعُزْلَةِ ، وَلَيْسَ لَى مَنْ يُطْعِمنَى تِلْكَ الْفَاكِهَةَ الشَّهِيَّةَ ، أَوْ يَهْدِينِي إلى بُحَيْرَة « اللَّوتَسِ » ، لأُرْوِي مِنْها الْفَاكِهَةَ الشَّهِيَّةَ ، أَوْ يَهْدِينِي إلى بُحَيْرَة « اللَّوتَسِ » ، لأُرْوِي مِنْها طَمَئِي إلى بُحَيْرَة « اللَّوتَسِ » ، لأُروي مِنْها طَمَئِي إذا عَطِشْتُ ؟ أَلَا إنَّنِي – مِنْ بَعْدِكَ يا « أَبَا الْحَجَّاجِ » – طَمْتَى إذا عَطِشْتُ ؟ أَلَا إنَّنِي – مِنْ بَعْدِكَ يا « أَبَا الْحَجَّاجِ » أَلَا يَنْهَ النَّائِيَة ! فَيا لَيْتَنَا تَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَالَةَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُونَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَقُولَا الْمُعَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلِكُ اللْعُلُولُ الْعَلَالِي الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعُلِيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَيْنَا الْعَلَالَةُ اللْعَلَالَةُ اللْعَلَالَةُ الْعَلَيْدُ الْعَلَهُ اللْعَلَالَةُ اللْعُلِيْلِيْلِهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالِمُ الْعَلَيْلَةُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِي

بِهِذَا الْمُصَابِ قَبْلَ وُتُوعِهِ ، وَفَطَنَّا إِلَى هَٰذِهِ ٱلْكَارِثَةِ ، وَعَرَفْنَا عَوَاقِبَ الْأُمُورِ قَبْلَ أَنْ تَخُلَّ بِنَا مُفَاجِئَةً ، وَتَنْزِلَ بِنَا عَلَى غِرَّةٍ . وَيَانْزِلَ بِنَا عَلَى غِرَّةٍ . وَيَا نَذِلُ بِنَا عَلَى غِرَّةٍ . وَيَا نَذُلُ مِنَا عَلَى غِرَّةٍ . وَلا يَجْرُونُ وَيَا لَيْتُنَا لَبِثَنَا لَبِثْنَا كَبِثْنَا - حَيْثُ كُنَّا - آمِنَيْنِ ، لا يُرَوِّعُنَا عَدُونٌ ، وَلا يَجْرُونُ عَلَى الدُّنُو مِنَّا كَائِنْ كَانِ ! . . . » عَلَى الدُّنُو مِنَّا كَائِنْ كَانِ ! . . . »

#### ۱۵ – حُزْنُ « أَبِي الْحَجَّاجِ »

أَمَّا جَزَعُ « أَبِى الْحَجَّاجِ » وحُزْنُه ، فَقَدْ فاقا جَزَعَ أُمَّهِ وحُزْنَها . فَلَدَ فَاقا جَزَعَ أُمَّهِ وحُزْنَها . فَلَقَدْ بَرَّحَ بِهِ الْأَلَم ، لِوَحْدَة أُمَّهِ وَضَعْفِها ، فَلَقَدْ بَرَّحَ بِهِ الْأَلَم ، لِوَحْدَة أُمَّهِ وَضَعْفِها ، وعَجْزِها عَنِ ٱلْحَيَاة مِنْ بَعْدِه . وظَلَّ يَقُولُ فَى نَفْسِه ، وهُوَ سَائِرُ فِي فَطْرِيقهِ إِلَى حَيْثُ يَقُودُهُ صَيَّادُوهُ الْأَشِدَّالَة :

« لَكِ اللهُ ، يا « أُمَّ شِبْلِ » ! فَمَا أَدْرِى: كَيْفَ تُصْبِحِينَ فِي مَحَلِّكِ بَعْدِي ، لَيْ اللهُ مَ الْحَنُونُ الْبَارَّةُ ؟ ألا كَيْنَى أَصْغَيْتُ إلى نَصِيحَتِكِ ، وَقَبِلْتُ رَأْيَكِ ، وَلَمْ أَخَالِف مَشُورَ تَك ِ . إِذَنْ غَنِمْتُ السَّلامَةَ والتو فِيق ، وَنَجَوْتُ مِنَ الْغَدْرِ والْجُحُود .

لَقَدْ حَذْرْتِني – يَا أُمَّاهُ – كَيْدَ الْإِنْسَانِ وَجُحُودَه ؛ فَلَمْ أُصْغِ

إلى نصيبحتك ، وَلَمْ أَنْتَهُمْ بِتَحْذِيرِكَ . وَلَوْ أَنَّنِي سَيِمْتُ مَقَالَتَك ، وأَخَذْتُ بِرَأْيِكِ السّديد ؛ لَعِشْتُ طُولَ عُمْرِي هَانِئًا وادِعًا ، ناعِمًا بِالْحُرِّيَّةِ بِجِوارِك ، وَلَمْ أَقَعْ فِي قَبْضَةِ هُوُّلاء الْأَشْرارِ الْعَادِرِين . والمُ أَقَعْ فِي قَبْضَةِ هُوُّلاء الْأَشْرارِ الْعَادِرِين . وَاللهُ تَقَطَّعَتْ بِكِ وَمَا أَدْرِي : كَيْفَ تَصْنَعِين – يا أُمَّاه – بَعْدَ أَنْ تَقَطَّعَتْ بِكِ وَمَا أَدْرِي : كَيْفَ تَصْنَعِين – يا أُمَّاه – بَعْدَ أَنْ تَقَطَّعَتْ بِكِ أَسْبابُ الْحَيَاة ، وَفَقَدْتِ ناصِرَكِ الْوَفِيَّ الْأَمِينَ ، وحُرمْتِ وَلَدَكِ السَّادِق الْمُعِينَ ؟ . . . »

#### ١٦ - مُكافأة الملك

وَلَمَّا مَثُلَ الصَّيَّادُونَ والْحَطَّابُ بِيْنَ يَدَى الْمَلِكِ ، وَمَعَهُمُ الْفِيلُ الْمُلِكِ ، وَمَعَهُمُ الْفِيلُ الْمُلِكُ بِمَنْظَرِه ، وسُرَّ بِهِ سُرُورًا عَظِيمًا . وكانَتْ الْمُلِكُ بِمَنْظَرِه ، وسُرَّ بِهِ سُرُورًا عَظِيمًا . وكانَتْ أَمَاراتُ الْكَابَةِ والْحُزْنِ بادِيَةً عَلَى مَلامِيحٍ « أَبِي الْحَجَّاجِ » ، أماراتُ الْكَابَةِ والْحُزْنِ بادِيةً عَلَى مَلامِيحٍ « أَبِي الْحَجَّاجِ » ، ولكنتها لَمْ تَنَلُ مِنْ جَمالِ شَكْلِه ، وبهاء مَنْظَرِه ؛ فقالَ الْمَلِكُ : هما أَجْمَلَهُ فِيلًا رائِعَ الْمَنْظَرِ ، يَهِى الْمَلامِيحِ ، مُشْرِقَ الطَّلْعَةِ ! هما أَجْمَلَهُ فِيلًا رائِعَ الْمَنْظَرِ ، يَهِى الْمَلامِيحِ ، مُشْرِقَ الطَّلْعَةِ ! وَلَا تَخِذَنَّةُ — مُنْذُ الْيَوْم — مَرْكَى ؛ فَهُو أَفْخَمُ فِيلٍ رَأَيْتُهُ أَوْ سَمِعْتُ بِهِ فِي حَيَاتِي . »

مُمَّ أَجْزَلَ الْمَلِكُ مُكَافَأَةَ الْحَطَّابِ والصَّيَّادِين، وأَمَرَ أَتْبَاعَهُ أَنْ يَتَخَيَّرُوا أَخْسَنَ مَكَانِ فِي الْإِصْطَبْلِ الْمَلْكِيِّ؛ لِيَحُلَّ فِيهِ « أَبُوالْحَجّاج »، كَا أَمَرَهُمْ أَنْ يُحَلُّوهُ بَأَثْمَنِ اللَّآلِئِ وأَنْفَسِ الْيَوَاقِيت .

#### ۱۷ - مَرَضُ « أَبِي الْحَجَّاجِ »

وَمَرَّتْ عَلَى هٰذَا الْحَادِثِ أَيَّامٌ ۚ قَلِيلَةٌ ، ثُمَّ أَرَادَ الْمَلِكُ أَنْ يَرْ كَبَ الْفِيلَ الْأَبْيَضَ ، وَيَطُوفَ بِهِ فَى الْمَدِينَةِ ؛ فَقَالَ لَهُ أَتْبَاعُهُ ، والْحُزْنُ الْفِيلَ الْأَبْيَضَ ، وَيَطُوفَ بِهِ فَى الْمَدِينَةِ ؛ فَقَالَ لَهُ أَتْبَاعُهُ ، والْحُزْنُ بادِ عَلَى وُجُوهِهِم :

« إِنَّ الْفِيلَ الْأَبْيَضَ – يَا مَوْلَانَا – قَدْ مَرِضَ مَرَضًا خَطِيرًا ، وَانْتَابَهُ ضَعْفُ شَدِيد، وَهُو – مُنْذُ حَضَرَ أَرْضَنَا – لَمْ يَذُقُ طَعَامًا وَانْتَابَهُ ضَعْفُ شَدِيد، وَهُو – مُنْذُ حَضَرَ أَرْضَنَا – لَمْ يَذُقُ طَعَامًا وَلا شَرَابًا . وَقَدْ تَخَيَّرُنَا لَهُ أَشْهَى ٱلْأَطْعِمَةِ وَٱلْأَشْرِبَةِ مِنَ ٱلْفَاكِهةِ وَٱلْحَشَائِشِ ، فَلَمْ يَذُقُ مِنْهَا شَيْئًا . »

فَارْتَاعَ الْمَلِكُ لِهِذَا النَّنَبَا، وَأَسْرَع - فَى الْحَال - إِلَى الْإِصْطَبَل ؟ فَرَأَى عَلَى وَجْهِ « أَ بِي الْحَجَّاجِ » سِيما ٱلْكَدَرِ والْهَمِّ ، فَصَاحَ بِهِ قَائِلًا: « مَا بِاللَّكَ - أَيُّهَا ٱلْفِيلُ الْكَرِيمُ - قَدْ تَغَيَّرَتْ مَلامِحُك ، وَسِيءَ

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



وَجُهُك ، وَتَبَدَّلَتْ أَطُوارُكَ ؟ أَيُّ شَيْء بَغَّضَ طَعامَنا وَشَرابَنا إلَيْك ؟ أَنْ رَكِي خَدَمَى قَدْ أَهْمَلُوا الْمِنايةَ بِأَمْرِك ؟ أَمْ تُراهُم قَصَّرُوا في تَخَيَّر ما يُرْضِيكَ مِنْ لَذَائِذِ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي تَشْتَهِيها نَفْسُك ؟ »

#### ۱۸ - شَكُوْى « أَ بِي الْعَجَّاجِ »

فَهُزَّ ﴿ أَبُو الْحَجَّاجِ ﴾ رَأْسَهُ الضَّحْمَ ، وَقَالَ بِصَوْتِ خَافِتٍ ، قَدِ ارْتَسَمَتْ فيهِ كَبَرَاتُ الْحُزْنِ والْأَسَى :

« كَلَّا، يا مَوْلاي ! »

فَقَالَ لَهُ الْمَلِك ، وَقَدِ اشْتَدَّ شَوْقُهُ إِلَى نَعَرُّفِ قِصَّتِه :

« خَبِّرْنی – فِی صَراحَة بِ أَیُّهَا ٱلْفِیلُ الْکَریمُ عَنْ سِرِّ هَمِّكَ وَاکْمِیتُنابِك؛ فَا یِّی باذِل جُهْدِی فی اِسْعادِك وَتَحْقیقِ أُمْنِیَّیتِك، إذا وَجَدْتُ إِلَى ذَلِكَ سَبِیلًا . »

فَقَالَ « أَبُو الْحَجَّاجِ » فِي لَهْجَة حَزِينَةٍ :

« شُكْرًا لَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ الْمَظِيمُ عَلَى عِنايَتِكَ بِأَمْرِى ، واهْتِمامِكَ بِشَأْنِى . وَلَقَدْ سَأَلْتَنَى عَنْ مَصْدَرِ حُزْنِى ، واقْتَرَحْتَ

عَلَى أَنْ أَنَمَتَى عَلَيْكَ الْأَمانِيّ . وَلَيْسَ لِي مَنْ أَمْنِيّهِ فِي هٰذِهِ الْحِياةِ أَعْظَمَ مِنْ أَنْ أَعُودَ إِلَى أُمِّى الْمَجُوزِ التَّاعِسَةِ الْمَعْمِياء ، الَّتِي تَرَكْمُتُها فِي أَعْظَمَ مِنْ أَنْ أَعُودَ إِلَى أُمِّى الْمَجُوزِ التَّاعِسَةِ الْمَعْمِياء ، الَّتِي تَرَكْمُتُها فِي الْعَابَلِ لَهَا ، وَهِي تُوشِكُ أَنْ تَعْلِكَ جُوعًا وَعَطِشًا فِي الْعَابَةِ وَحِيدَة لا عائِلَ لها ، وَهِي تُوشِكُ أَنْ تَعْلِكَ جُوعًا وَعَطِشًا فِي كُمْفِها . وَلَنْ أَسْتَسِيغَ الزَّادَ وهِي تَتَضَوَّرُ مُنْ أَسْتَسِيغَ الزَّادَ وهِي تَتَضَوَّرُ مُعْمَ مَنْ أَسْتَسِيغَ الزَّادَ وهِي تَتَضَوَّرُ مُعْمَ مَا الطَّعامِ سَبِيلًا ، وَلَنْ أَسْتَسِيغَ الزَّادَ وهِي اللهَاعِ مِنْ اللهِ الطَّعامِ سَبِيلًا ، وَلَا تَجِدُ إِلَى الطَعامِ سَبِيلًا ، وَلَا تَجِدُ إِلَى الطَعامِ سَبِيلًا . وَلَا تَجِدُ إِلَى الطَعَامِ سَبِيلًا . وَلَا تَجِدُ إِلَى الطَعْمَ مِسَاعِلَا مِ اللَّهِ الْمَلْمَ مُنْ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُؤْلِقِيلَة مِنْ اللَّهُ الْمُ الْعَلْمَ الْمَامِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولَا الْعَلْمُ الْمُؤْلِقَامِ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْ

فَسَأَلَهُ مَلِكُ ﴿ بَنَارِسَ ﴾ عَنْ قِصَّتِه ؛ فَحَدَّثَهُ بِهَا كُلَّهَا ، وَأَخْبَرَهُ إِنْتِقَالِهِ هُوَ وَأُثُهُ إِلَى مَكَانِ بَعِيدٍ عَنْ قَطِيعٍ الْفِيلَة ، وكَيْفَ عاشَ مَعَ أُمِّهِ أَسْعَدَ عَيْشٍ فِي عُزْلَةٍ وادِعَةً هَنيثَةً ؛ حَتَّى جاءَهُما الْحَطَّابُ ، وَكَانَ مَقْدَمُهُ عَلَيْهِما شُوْمًا وَخَرَابًا ؛ فَكَدَّر صَفُو عَيْشِهِما الرَّغِيدِ بِخِيانَتِهِ وَغَدْرِه .

# ١٩ – الْفَكَاكُ مِنَ الْأَسْرِ

كَانَ مَلِكُ ﴿ بَنَارِسَ ﴾ عادِلًا رَحِيمًا ﴿ يُوْ ثِرُ ٱلْإِنْصَافَ ، وَيَرْتَاحُ لِلْمَعْرُوفِ ؛ فَقَالَ لِلْفِيلِ ٱلْأَبْيضِ ، عَلَى شَغَفِهِ بِهِ ، وَرَغْيَتِهِ فِي اسْتِبْقَائِهِ : ﴿ أَيُهَا الْحَيَوَانُ النَّبِيلُ ! إِنَّ طِيبَةَ قَلْبِكَ ، وَحُسْنَ طَوِيَّتِكَ، قَدْ أَظْهَرا – أَمَا مِي – خِسَّةَ ٱلْجِنْسِ الآدَمِيِّ وَغَدْرَهُ . وَقَدْ أَطْلَقْتُ سَرَاحَكَ – مُنْذُ الآنَ – فَمُدْ إِلَى أُمِّكَ وَٱرْعَها ، وَتَوَلَّ أَمْرَها ، وَالْ بِرْ عَلَى بِرِّكَ بِها ، وَعَطْفِكَ عَلَيْهَا ما حَبِيتَ . »

فَشَكَرَ لَهُ « أَبُو الْحَجَّاجِ » عَدالَتَهُ رِوكَرَمَه وَإِحْسانَه ، وقال له مُغْتَبطًا فَرْحانَ : « لَنْ أَنْسَى لَكَ هٰذا الْجَمِيلَ ! »

### ٢٠ - اجْتِماعُ الشَّمْلِ ﴿

ثُم أَسْرَعَ « أَبُو الْحَجَّاجِ » فِي طَرِيقِهِ إِلَى كَهْفِ أُمِّهِ ، عَلَى ما بِهِ مِنْ ضَغْفِ وَهُزالِ ، وجُوع وعَطَش ، وَلا تَسَل ْ عَنْ فَرَحِهِ وَابْتِهاجِهِ مِنْ ضَغْفِ وَهُزالِ ، وجُوع وعَطَش ، وَلا تَسَل ْ عَنْ فَرَح مِينَ رَأَى أُمَّهُ لا تَزالُ عَلَى قَيْدِ الْحَياةِ . وَلا تَسَل ْ عَنْ فَرَح مِينَ رَأَى أُمَّهُ لا تَزالُ عَلَى قَيْدِ الْحَياةِ . وَلا تَسَل عَنْ فَرَح مِينَ أُمَّةً لا تَزالُ عَلَى قَيْدِ الْحَياةِ . وَلا تَسَل عَنْ فَرَح مِينَ عَادَ إِلَيْها بَعْدَ يَأْسٍ مِنْ عَوْدَتِهِ ! وَلَمْ مِبْل » بِولِدِها حِينَ عادَ إِلَيْها بَعْدَ يَأْسٍ مِنْ عَوْدَتِهِ ! وَلَمْ مِبْل » بِولِدِها حِينَ عادَ إِلَيْها بَعْدَ يَأْسٍ مِنْ عَوْدَتِهِ ! وَلَمْ مَا حَدَثَ وَلَمْ يَكُذُ يَسْتَقِرُ بِهِ الْمُقَامُ ، حَتَّى قَصَّ عَلَى أُمِّهِ كُلَّ ما حَدَثَ لَهُ فَي أُمِّيهِ كُلُ مَا حَدَثَ لَهُ فَي أَمِّهِ كُلُ مَا حَدَثَ لَهُ فَي أُمِّيهِ . فقالَتْ لهُ مُتَأَلِّمَةً :

« لَقَدْ كَانَ عَلَيْكَ – يَا وَلَدَى – أَن تُصْنِيَ إِلَى نَصِيحَى! فَهِلْ آَدَرُكُتَ الْآنَ الْآنَ بِغَدْرِ الآدَمِيِّينَ ، وجُحُودِ بَنِي الْإِنْسَانِ ؟ وَهَلْ أَدْرَكْتَ آمَنْتَ الآنَ بِغَدْرِ الآدَمِيِّينَ ، وجُحُودِ بَنِي الْإِنْسَانِ ؟ وَهَلْ أَدْرَكْتَ

أَنَّ سُوءَ النِّيَّةِ - كَمَا حَدَّثْتُكَ - مُتَأَصِّلُ فِي نَفُوسِهِمْ مُنْذُ الْقِدَمِ؟» فَقَالَ لَهَا « أَبُو الْحَجَّاجِ »:

« لَيْسُوا جَمِيعًا خَوَنَةً وَعَادِرِينَ - يَا أُمَّاهُ - فَإِنَّ فِيهِمُ الطَّيَّبَ وَالْخَبِيثَ ، وَالْمُحْسِنَ وَالْمُسِيءَ . وَلَوْلا أَنَّ مَلِكَ « بَنَارِسَ » عادِلْ رَحِيمُ ، سَرِيُّ النَّفْسِ ، لَمَا وَجَدْتُ إِلَى الْفَكَاكِ مِنْ أَسْرِى سَيِيلًا طُولَ الْحَيَاة .

وَمَا أَحْسَنَ أَنْ تَنْسَى - يَا أُمَّاهُ - غَدْرَ ٱلْحَطَّابِ ، ولا نَذْ كُرَ إِلَّا كَرَمَ ٱلْمَلِكِ وَإِحْسَانَهُ ؛ فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ . »

#### ٢١ – خاتِمَةُ ٱلْقِصَّةِ

وَقَدْ بَرَّ « أَبُو الْحَجَّاجِ » بِما قالَ ، وَنَسِيَ - مُنْذُ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ - عَنْدُ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ - غَذْرَ الْحَطَّابِ وَخِيانَتَهُ ، وَجُحُودَهُ وَإِسَاءَتَهُ .

وَلَكِنَّهُ ظَلَّ - حَبَانَهُ كُلَّهَا خَيَدْ كُرُّ صَنِيعَ مَلِكِ « بَنَارِسَ » ، وَيَشْكُرُ لَهُ مَعْرُوفَهُ الَّذِي أَسْدَاهُ ، وَلا يَنْسَاهُ .





#### ٢ - في ذِرْوَةِ الْجَبَلِ

قال « ديماس »:

وَإِلَيْكَ حَدِيثَ الدَّلِيلِ :

٣ - شَيْخُ الْجَبَلِ
عَلَى قِمَّةِ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ الثَّاهِقَةِ الْمُشْرِفَةِ عَلَى الْوادِى السَّحِيقِ

كَانَ شَيْخُ الْجَبَلِ يَقْطُنُ فِي الْأَزْمَانِ السَّابِقَةِ .

وَكَانَ هَٰذَا الشَّيْخُ شَفِيقًا ، رَحِيمًا بِالنَّاسِ ، يُحِبُّ الْغَيْرَ والْبِرِّ ، وَكَمْ يَكُنْ يَكُنْ يَلْقَى بائِيًّا – فى طَريقِهِ – وَيَمْقُتُ الْأَذَى وَالشَّرَّ . وَكَمْ يَكُنْ يَلْقَى بائِيًّا – فى طَريقِهِ – إِلّا أَعَانَهُ وَأَعْنَاهُ .

وَلَكِنَّهُ - عَلَى ذَلِكَ - كَان يُوْثَرُ الْأُخْيَارَ ، وَيَمْقُتُ الْأَشْرارَ ، وَيَمْقُتُ الْأَشْرارَ ، وَيَعْجَبُ بِالصَّادِ قِينَ ، وَكَارُهُ الْكَذِبَ وَذَهِ بِهِ ، وَكَا يُبِعِينُ إِلَّا مَنْ إِنَّا مَنْ بَتَوَسَّمُ فِيهِ خُبَّ الإِسْتِفَامَةِ وَالصَّلاحِ .

#### ع – الصَّيَّادُ والظُّمْبَيَّةُ

وكانَ يَمِيشُ فِي هَٰذِهِ الْبِلادِ - فِي ذَٰلِكَ الزَّمَنِ الْفَابِرِ - صَيَّادٌ فَقِيرٌ ، لا يَظْفُرُ بِالْقُوتِ إِلَّا بِشِقِّ النَّفْسِ ، شَأْنُ أَمْثَالِهِ مِنَ الصَّيَّادِينَ الصَّيَّادِينَ الصَّيْدَ ، وَيَعِيشُونَ عَلَى الَّذِينَ يَقُطُنُونَ الْجِبَالَ ، وَيَحْتَدِ فُونَ الصَّيْدَ ، وَيَعِيشُونَ عَلَى مَا يَصَمْطَادُ وَنَهُ فِي هَٰذِهِ الْأَنْحَاء .

وَ فِي ذَاتِ يَوْمَ خَرَجَ الصَّيَادُ - عَلَى عَادَتِهِ - وَظَلَ يَوْتَادُ الْجَبَلَ حَثَّى سَنَحَتْ لَهُ الفُرْصَةُ ؛ إِذْ رَأَى أَمَامَه ظَبْيَةً تَسْعَى إلى رِزْقِها .

فَابْتَهَجَ الصَّيَّادُ بِهِذَهِ الفُرْصَةِ ، وَجَعَلَ يَشْتَرِبُ مِنَ الظَّبْيَةِ ، وَجَعَلَ يَشْتَرِبُ مِنَ الظَّبْيَةِ ، حَتَّى إِذَا دَانَاهَا أَحَسَّتُ وَقُعَ خُطُواتِهِ ، فَأَسْرَعَتُ بِالْفِرارِ ، وَجَرَتْ — مِنْ فَوْرِهَا — بِأَقْصَى سُرْعَتِها .

فَمْضَى الْصَّيَّادُ خَلْفَ الظَّبْيَةِ ، حَتَّى بَلَغَا هٰذَهِ الصَّخْرَةَ الْعَالِيَةَ . فَوَقَفَتِ الظَّبْيَةُ مُتَكَرَدِّدَةً حَاثَرَةً ﴿ يَعْدَ أَنْ سُدَّت أَمَامَهَا مَسَالِكُ الْهَرَبِ - وَلَمْ يَبْقَ لَهَا خَلاصٌ مِنْ يَدِ الصَّيَّادِ إِلَّا أَنْ تَهُوْيِى مِنْ الْهَرَبِ - وَلَمْ يَبْقَ لَهَا خَلاصٌ مِنْ يَدِ الصَّيَّادِ إِلَّا أَنْ تَهُوْيِى مِنْ الْهَرَبِ - وَلَمْ يَبْقَ لَهَا خَلاصٌ مِنْ يَدِ الصَّيَادِ إِلَّا أَنْ تَهُوْيِى مِنْ الْهَرَبِ الصَّيَادِ إِلَّا أَنْ تَهُوْيِى مِنْ ذَلِكَ الْهَامِقِ إِلَى الْوادِي السَّحِيق ، فَتَلْقَى حَنْفَهَا وَشِيكًا .

#### الصَّيّادُ وَشَيْخُ الْجَبَلِ

وَلَيْتَ الظَّبْيَةُ فِي مَكَانِها ، تَنَوَقَّعُ حَيْنَهَا ( مَوْتَهَا ) - بَيْنَ لَحْظَةً وَأُخْرَى - وَظَلَّتْ تَنْظُرُ إِلَى الصَّيَّادِ وَهُوَ يُدانِيها ، وَقَدْ سَرَتْ فِيها رِعْدَةٌ مِنَ الْخَوْفِ ، وارْتَسَمَ الْحُزْنُ عَلَى أسارِيرِ وَجْهِها . وَكَانَ مَنْظَرُها مُؤَثِّرًا ، وَضَعْفُها ظاهِرًا ، وَلَكِنَّ الصَّيَّادَ لَم يَرْثِ لَها ، وَلَمْ يَرْحَمْ ضَعْفُها ، وَأَبَى إِلَّا صَيْدَها ؛ فَأَسْلَمَتِ الظَّيْيَةُ أَمْرَها لِيّهِ، وَلَمْ يَرْحَمْ ضَعْفُها ، وَأَبَى إِلَّا صَيْدَها ؛ فَأَسْلَمَتِ الظَّيْيَةُ أَمْرَها لِيّهِ، وَلَمْ يَرْحَمْ فَهَا ، وَأَبَى إِلَّا صَيْدَها ؛ فَأَسْلَمَتِ الظَّيْيَةُ أَمْرَها لِيّهِ، وَلَمْ تَرَّلُها حِيلَةً فِي مُدافَعَةِ هٰذا الْبلاء .

وَأَمْسَكَ الصَّيَّادُ بِفَوْسِهِ، وَصَوَّبُهَا إِلَيْهَا . وَلَمْ يَكَدْ يَفْعَلُ ، حَتَّى رَأَى شَيْخًا حَسَنَ السَّمْتِ ، جَمِيلَ الْمَنْظَرِ ، قادِمًا عَلَيْهِ ؛ فَكَفَّ الصَّيَّادُ عَمَّا كَانَ يَهُمُّ بِهِ، لِيَعْرِفَ جَلِيّةً خَبَرِهِ . ﴿ الصَّيَّادُ عَمَّا كَانَ يَهُمُ بِهِ ، لِيَعْرِفَ جَلِيّةً خَبَرِهِ . ﴿

ثم جَلَسَ الشَّيخُ إِلَى جانِبِ الظَّنبَةِ ؛ فَارْتَلَتِ الظَّنبَةُ نَحْتَ الظَّنبَةُ نَحْتَ الظَّنبَةُ الشَّيخُ السَّنَا ، وَيُزِيلُ مِنْ مَخاوِفِها ، وَيُرَبِّنُها ، حَتَّى سَكَّنَ مِنْ يَطَسُئِنُها ، وَيُزِيلُ مِنْ مَخاوِفِها ، وَيُرَبِّنُها ، حَتَّى سَكَّنَ مِنْ رَوْعِها ( فَزَعِها ) .

#### ٣ – حِوارُ الشَّيْخِ

ثُمَّ الْتَفَتَ الشَّيْخُ إِلَى الصَّيَّادِ ، وقالَ لَهُ :

« مَا الَّذِي جَاءَ بِكَ إِلَى هُنَا؟ وَمَاذَا أَقْدَمَكَ عَلَيْنَا مِنْ وَادِيكَ الْبَعِيدِ؟ أَمَا كَانَ لَكَ فَى أَرْضِ ذَلِكَ الْوَادِي الْفَسِيحَةِ مَجَالُ وَاسِعٌ لَيُصَّيِدِ وَالْقَنْصِ؟ لِلصَّيدِ وَالْقَنْصِ؟

وَكَيْفَ جَرُوْنَ عَلَى مُطَارَدَةِ لَمَدْهِ الظَّبْيَةِ الْمِسْكِينَةِ الْوادِعَةِ ؟ و بِأَىِّ حَقِرْ تُرَوِّعُها وَتُقَرِّعُها؟ لَقَدْ تَرَكَتُكَ آمِنًا فِي وادِيكَ ، وَلَمْ أَنْزِلْ إِلَى أَرْضِكَ ، وَأَبَى لِي سَرَفِي وَمُرُوءَ تِى أَنْ أَعْتَدِى عَلَى ما تَحْوِيهِ بُيُوتُكُمْ - مَعْشَرَ الْإِنْسِ -مِن دَجاجٍ وَمَاشِيَةٍ . فَمَا بِالْكُمْ تُرْعِجُونَنَا فِي دِيارِنَا ، وَتَعْتَدُونَ عَلَى طَبَياتِنَا وَغِرْ لانِنَا ، وَتَبَدِّلُونَ أَمْنَهَا خَوْفًا ، وَسُرُورَها حُرْنًا ؟ » طَبَياتِنَا وَغِرْ لانِنَا ، وَتَبَدِّلُونَ أَمْنَهَا خَوْفًا ، وَسُرُورَها حُرْنًا ؟ » فَأَدْرِي يُحَدِّثُهُ وَيَعْنَفُ عَلَيْهِ فِي

الْكَلَامِ، إنَّمَا هُوَ شَيْتُ الْجَبَلِ، الَّذِي يَصَدَّهُ وَيَعْمَلُ عَمْيُهِ فِي الْبِلادِ، اللَّذِي ذَاعَ اسْمُهُ فِي الْبِلادِ، واسْتَفَاضَ صِيتُهُ فِي الْإِفاقِ.

فَقَالَ لَهُ الصَّيَّادُ: « صَدَقْتَ - يا سَيِّدِى الشَّيْخَ - فِيما تُلْتَ، وإنِّن مُقرَّ بِخَطَئ ، مُعْتَرفُ بذَنْسى .

عَلَى أَنْدِي لَمْ أُقْدِمْ - عَلَى فَعْلَتِي هَدْهِ - إِلَّا مُضْطَرَّا . فَإِنَّنِي اللهِ عَلَى أَعْلِكُ فَى بَيْتِي دَجَاجًا اللهِ مَنْ بَرْي - رَجُلْ فَقِيرِ بَائِسْ ، لا أَمْلِكُ فَى بَيْتِي دَجَاجًا وَلا مَاشِيَةً كَمَا ظَنَنْتَ . وَلُو كَانَ عِنْدِي مَا أَقْتَاتُ بِهِ لَمَا رَوَّعْتِ هَذِهِ الظَّنْيَةَ الوادِعَةَ الآمِنَةَ . وَلَـكِنَّ الْحَاجَةَ تَدْفَعُ الإنسانَ إلى هَذِهِ الظَّنْيَةَ الوادِعَةَ الآمِنَةَ . وَلَـكِنَّ الْحَاجَةَ تَدْفَعُ الإنسانَ إلى أَمُورِ ، وَلُو كَفَفْتُ عَنِ الْمُهَالِكِ ، وَالْمُضْطَرُ يَرْكُ الصَّعْبَ مِنَ الْأُمُورِ ، وَلُو كَفَفْتُ عَنِ الصَّيْدِ وَالْقَنْسِ لَهَلَكُتُ جُوعًا! ».

#### ٧ – هَدِيَّةُ الشَّيْخِ

فَرَقَ ۚ لَهُ قَلْتُ الشَّيْخِ، وَتَأَلَّمَ لِشَكُواهُ أَشَدَّ الْأَلَمِ؛ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، يُهَدِّئُ مِنْ رَوْعِهِ، وَيُرَبِّتُهُ ، وَيَقُولُ لهُ :

« لا عَلَيْكَ - يا وَلَدِي - فَلَنْ تَلْقَى مِنِّى شَرَّا ولا أَذَّى وَسَأَ كُفُلُ لَكَ حَياةً هَنِيئَةً ، وعِيشَةً رَغَدًا ، بَعْدَ أَنْ تُعاهِدَ بِي عَدْدًا وَثِيقًا عَلَى أَنْ تَنْارُكَ الْوُحُوشَ وادِعَةً آمِنَةً ؛ فَلا تَمَسَّها بِسُوءَ بَعْدَ الْيَوْمِ . »

ثُمَّ حَلَبَ الشَّيْخُ مِنْ لَبَنِ تِلْكَ الظَّبْيَةِ فِي صُنْدُوقِ مِنَ الْخَسَبِ، وَصَبَرَ عَلَيْهِ قَلِيلًا حَتَّى أَصْبَحَ جُبْنًا ، ثُمَّ أَعْطَاهُ الصَّنْدُوق - بِمَا يَخُوِيهِ مِنْ جُبْنِ - وقالَ لَهُ :

« هاك َ – يَا وَلَدِي – طَعَامَك الَّذِي تَنْشُدُهُ وتَسَعَى إليهِ ؛ فَاحْتَفِظُ بِهِلَا الصَّبُنْدُوقِ فِي بَيْتِك ، وَكُلْ مِنْهُ مَا تَشَاءُ ؛ فَلَنْ يَنْفَدَ هٰذَا الصَّبْنُدُوقِ فِي بَيْتِك ، وَكُلْ مِنْهُ مَا تَشَاءُ ؛ فَلَنْ يَنْفَدَ هٰذَا الرَّادُ مَهُمَا تَأْسُكُلْ مِنْهُ ، مَتَى عَاهَدْتَنِي عَلَى تَأْمِينِ الْوُحُوشِ . الزَّادُ مَهُمَا تَأْسُكُلْ مِنْهُ ، مَتَى عَاهَدْتَنِي عَلَى تَأْمِينِ الْوُحُوشِ .

وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا أَخْلَفْتَ مَعَى وَعْدَكُ ، نَفَدَ الزَّادُ ، وَحَقَّ عَلَيْكَ الْمِقَابُ ؛ فَمَاذَا أَنْتَ قَائُلُ ؟ »

فَشَكُرَ الصَّلَّادُ لِشَيْخِ الْجَبَلِ هَدِيَّتَهُ ، وَقَالَ لَهُ :

« أُقْسِمُ لَكَ – يا سَيِّدى – إِنِّى مُعاهِدُكَ عَلَى ذَلِكَ ، وَسَتَرَانِى البِيَّا عَلَى ذَلِكَ ، وَسَتَرَانِى البِيَّا عَلَى الْعَهْدِ حَتَّى أَمُوتَ . فَإِذَا حَنِثْتُ فِي يَمِينِي ، أَوْ نَقَضْتُ عَهْدِى ، كُنْتُ جَدِيرًا بِالْهَلاكِ ِ . »

#### ۸ – فی الوادی

ثُمُ عادَ الصَّيَادُ إلى مَأْوَاهُ ، بَعْدَ أَنْ وَدَّعَ شَيْنِغَ الْجَبَلِ ، شَاكِرًا لَهُ صَنِيعَهُ وَمُرُوءَتَهُ ، وَعَاشَ زَمِنَا طَوِيلًا يَأْكُلُ مِن ذَلِكَ الصَّهْنَدُوقِ ، وَكَانَ يَرَى ذَلِكَ الطَّعَامَ الشَّهِى دُونَ أَنْ يَنَفَدَ مَا فَيهِ مِنَ الزَّادِ . وَكَانَ يَرَى ذَلِكَ الطَّعَامَ الشَّهِى دُونَ أَنْ يَنَفَدَ مَا فَيهِ مِنَ الزَّادِ . وَكَانَ يَرَى ذَلِكَ الطَّعَامَ الشَّهِى مُتَجَدِّدًا سَائِفًا ، لا تَمَلُّهُ النَّفْسُ ، وَلا يَضْجَرُ بِهِ الْآكِلُ .

وَكَانَ فِي كُلِّ يَومِ يَأْكُلُ مِنْ لَهٰذَا الزَّادِ ؛ فَيَسْتَمْرِثُهُ وَكَانَ فِي كُلِّ يَومِ يَأْكُلُ مِنْ لَهٰذَا الزَّادِ ؛ فَيَسْتَمْرِثُهُ وَيَتَشَهَّاهُ ، وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَطْيَبُ طَعامٍ تَذَوَّقَهُ فِي حَياتِهِ .

وَ كَفَّ الصَّيَّادُ - مُنْذُ ذَلِكَ الْيَومِ - عَنْ صَيْدِ الْوُحُوش ؛ فَاطْمَأَنَّتِ الظَّبَاءُ إِلَيهِ ، وَوَ ثَقِتْ بِهِ ، وَلَم تَعُدُ تَخْشَى مِنهُ شَرَّا وَلا أَذَى ، وَأَصْبَحَتْ تَأْلُفُهُ وَتُدانِيهِ ، وَتَسَتَرسِلُ إِلَيهِ وادِعَةً آمِنَةً .

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

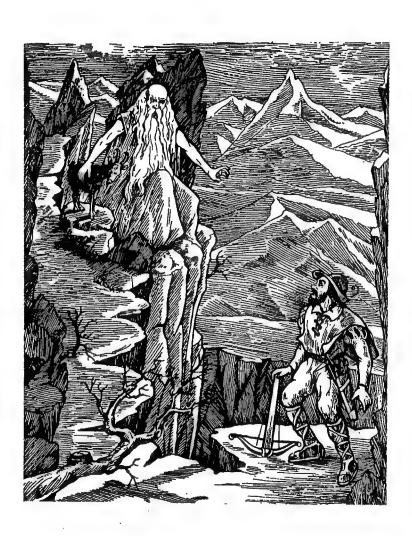

#### ٩ - كَفْضُ الْعَهْدِ

وَذَاتَ مَسَاءُ رَأَى الصَّيَّادُ ظَبْيَةً تُماشِيهِ ؛ فَسَاوَرَهُ الطَّمَعُ، وَوَسَوَسَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَنْقُضَ عَهْدَهُ . وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ مَا قَالَهُ شَيْخُ الْجَبَلِ، وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ مَا قَالَهُ شَيْخُ الْجَبَلِ، وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ مَا قَالَهُ شَيْخُ الْجَبَلِ، وَخَشِي وَعَيْدَهُ ؛ فَعَدَلَ عَنْ فِلْكُرِنَهِ .

وَمَا زَالَتِ الظَّنْيَةُ تَقْتُرِبُ مِنْهُ ، وَثَدُورُ حَوْلَهُ ، حَتَّى أَغْرَتُهُ بِصِيْدِهِ ، وَكَلْبَهُ الطَّمَعُ عَلَى أَمْرِهِ ، بِصِيْدِها ، وَعَلَبَهُ الطَّمَعُ عَلَى أَمْرِهِ ، وَأَنْسَاهُ ٱلْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ تَقْسَهُ بِهِ ؛ فَمَضَى يَنْقَضُهُ دُونَ أَنْ يَتَدَبَّرَ وَأَنْسَاهُ ٱلْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ تَقْسَهُ بِهِ ؛ فَمَضَى يَنْقَضُهُ دُونَ أَنْ يَتَدَبَّرَ النَّفْقَى، وَيَحْسَبَ لَهَا حِسَابًا .

أَجَلُ ، نَسِىَ الصَّيَّادُ حِوارَ شَيْخِ الْجَبَلِ ؛ فَصَوَّبَ سِهامَهُ إِلَى الظَّبْيَةِ الآمِنَةِ فَقَتَلَهَا – مِنْ فَوْرهِ – ثُمَّ أَسْرَعَ إِلَيْهَا فَحَملَهَا إِلَى دارهِ ، وَسَلَخَ جِلْدَها ، وَأَخَذَ مِن لَعْمِها قِطْعَةً كَبِيرَةً فَشُواها وَتُعَشَّى بِها .

#### ١٠ - الْقِطَّةُ السَّوْداءُ

وَ وَلَمَّا ذَهَبَ إِلَى الصُّنْدُوقِ لِيَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا مِنَ الزَّادِ ، خَرَجَتْ

قِطَّة "سَوْداله ، لَهَا عَيْنَانِ وَرِجْلانِ تُشْبِهُ عُيُونَ الرَّجَالِ وأَرْجُلَهُمْ وَقَدْ الْرَّجَالِ وأَرْجُلَهُمْ وَقَدْ الْنَقَدَة مُسْرِعَةً وَقَدْ الْنَقَدَة مُسْرِعَةً فَيَوْنَ إِلَى النَّافِذَة مُسْرِعَةً فِي مِثْلِ لَمْعِ الْبَصَر .

وَمُنْذُ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ عَادَ الْقَلَقُ إِلَى نَفْسِ الصَّيَّادِ، وَسَاوَرَهُ الْأَسَى، وَكَادَ الْهَمُّ يَفْتُلُهُ، وَنَدِمَ عَلَى فَعْلَتِهِ بَعْدَ فَوَاتِ الْفُرْصَةِ . وَكَادَ الْهَاتُ الْفُرْصَةِ . وَكَادَ الْهَاتِهِ الْفُرْصَةِ . وَكَادَ الْهَادِث – وَكَادَ الطَّالِ عَنِ النَّرُولِ إِلَى الْوادِي – بَعْدَ هَذَا الْعَادِث – وَكَفَّتِ الظَّبَاءُ عَنِ النَّرُولِ إِلَى الْوادِي – بَعْدَ هَذَا الْعَادِث – وَاضْطُرَ الْهَالَةُ إِلَى مُطَارَدَتِهَا فِي التَّلالِ وَالْهِضَابِ .

#### ١١ – مَصْرَعُ الصَّيَادِ

وَمَرَّتْ - عَلَى ذَٰلِكَ - سَنُواتُ ثَلاثُ كَامِلَةٌ . وَجَرَى الصَّيَّادُ خَلْفَ ظُبْيَةٍ ، وَجَرَى الصَّيَّادُ خَلْفَ ظَبْيَةٍ ، حَتَّى بَلَغَا ذِرْوَةَ الْجَبل، واسْتَقَرَّتِ الظَّبْيَةُ عَلَى الصَّخْرَةِ الْمَالِيَة ، الَّتِي الْنَتَقَى فيها الصَّيَّادُ وَشَيْخُ الْجَبَل فيما مَضَى .

نَصَوَّبَ الصَّيَّادُ سِهامَهُ إلى الظَّبْيةِ فَجَرَحَها، وَمَا لَبِيْتُ أَنْ هَوَتَ إِلَى الْوَادِي لِأَخْذِ إلى الْوَادِي لِأَخْذِ إلى الْوَادِي لِأَخْذِ

تِلكَ الظَّبْيَةِ ، حَتَّى ظَهَرَ أَمامَهُ شَيْخُ الْجَبل ، وقالَ لَه : كَيْفَ نَسِيتَ وَعْدِك ، وَنَقَضْتَ عَهْدَك ؟ ه

فَخَجِلَ الصَّبَّادُ مِنَّا فَعَلَ ، وَتَمَلَّكُهُ الْفَزَعُ ، وَهَمَّ بِالْهَرَبِ . وَلَكِنَّهُ لَمْ يَتَكُدُ يَفْعَلُ ، حَنَّى ناداهُ شَيْخُ الْجَبَل ، وَكُرَّرَ أَسْمَهُ مَرَّاتٍ ثَلَاثًا . فامْتَلَأَتْ نَفْسُ الصَّبَّادِ رُعْبًا ، حِينَ سَمِعَ النِّداءَ الثَّالِث ؛ وَصاحَ – مِنْ فَرْطِ الْخَوْفِ – صَبَيْحَةً عالبَةً ، سَمِعَها أَهْلُ الْوادِي وَصاحَ – مِنْ فَرْطِ الْغَوْفِ – صَبَيْحَةً عالبَةً ، سَمِعَها أَهْلُ الْوادِي وَسَاكِنُوه . وَأَذْهَلَهُ الْفَرَعُ والرُّعْبُ عَنْ أَنْ يَتَماسَكَ فِي وَقْفَتِهِ ؛ فَرَلَّتُ وَسَاكِنُوه . وَقَوْمَ و مِنْ فَوْرِه – مُتَرَدِّبًا فِي قَرَارِ الْهَاوِبَةِ السَّحِبَةَةِ . فَرَلَّتُ مَدَّمُه ، وَهَوَى – مِنْ فَوْرِه – مُتَرَدِّبًا فِي قَرَارِ الْهَاوِبَةِ السَّحِبَةَةِ .

وَهٰكَذَا لَنِيَ العَنَّيَادُ النَّاكِثُ الْمُهدِ جَرَاءَ غَدْرِهِ أَعْدَلَ جَزَاهُ ، وَعُونِبَ عَلَى الْمُلاك ، وَعُذَفَ بِهِ الطَّمَعُ إِلَى الْهَلاك ، وَعُذَفَ بِهِ الطَّمَعُ إِلَى الْهَلاك ،

# تُطوف من الآراء في مكتبة الكيلاني للأطفال

« . . . الْأَسْتَاذُ ٱلسَّكِيلانِيُّ كُمَّتْرَبِ النَّوانِي ، قَصِيرُ وَلَسِكَنَّهُ سَرِيعُ الْخُطَى ، مُنْتِجُ ، كَأْتِي بِدَقائِقِ الْأُمُودِ . . . » سَرِيعُ الْخُطَى ، مُنْتِجُ ، كَأْتِي بِدَقائِقِ الْأُمُودِ . . . » شوق

ه . . . وَلَمْ كَذَا نَجَعْت - يا أَسْتَاذُ - فِي أَنْ ثُعَبِّ إِلَى الْأَطْفَالِ مَكْتَبَتَهُمْ وَتُغْرِيَهُمْ بِالْمُطَالَسَةِ . . . »
الْأَطْفَالِ مَكْتَبَتَهُمْ وَتُغْرِيَهُمْ بِالْمُطَالَسَةِ . . . »
أحد لطني السيد

« . . . و تَمْشَازُ تَوالِيفُ الْكِيلانِيِّ بِالْبَسَاطَةِ فِي التَّمْبِيرِ ، والصَّحَّةِ فِي التَّمْبِيرِ ، والصَّحَّةِ فِي الأَلْفَاظِ ، والرَّحَّةِ فِي التَّراكِيبِ ، والدَّعَّةِ فِي الأَدَاءِ ، والسَّمُولَةِ ، مَعَ اجْتِنابِ كُلِّ غَرِيبٍ ونابٍ ، ومَعَ تَوَخَّى التَّدَرُّجِ بالطَّفْلِ .

هُذَا إِلَى الشَّكُلِّ الْكَامِلِ ، حَتَّى يُوثْمَنَ الْخَطَأُ ، والإكثارِ مِنَ الصُّورِ الْجَمِيلَةِ الْمُغْرِيَةِ بِالْقِراءةِ . . . » إبراهيم عبد القادر السازى

 وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَسْنَاذِ الْكِيلَانِيِّ إِلَّا أَنَّهُ الْمُثِتَكُرُ فِي وَصْبِعِ مَكْتَبَةِ الْأَطْفالِ بِلِسانِ النَّاطِقِينَ بِالضَّادِ، لَكُفَاهُ فَغُرًّا بِمَا تَدَّمَهُ لِرَفْعِ ذِكْرِهِ ، وَمَا أَحْسَنَ بِهِ إِلَى قَوْمِيهِ وَعَصْرِهِ . . . » تحليل مطران

« . . . إِنَّنَى أَشْهِدُ اللهَ ، وَأَشْهِدُ أَمَامَ خَلْقهِ ، بَأَنَّ الرَّجُلَ الَّذي انتهَتْ إِلَيْهِ حَكْمَةً التَّرْبِيَةِ مِنْ طَرِيقٍ كُتُبِ التَّعْلِيمِ هُوَ الْأُسْتَاذُ «كامل كيلاني » . وسَنَشْهَدُ هَاذِهِ النَّهْضَةَ بهاذا يَوْمَ يَمُدُّ مَدُّهَا ويَجِدُّ جِدُّهَا . . . »

الشير الإيراحيسي

 ﴿ وَإِنَّى لَأَرِجُو أَنْ يَأْتِى الْيَوْمُ الَّذِى تَصِيرُ فِيهِ اللُّمَهُ الْمَرَبِيَّةُ سَلِيقَةً عِنْدَ مُتَعَلِّمِنا.

فَإِذَا قُيْضَ لَهَا ذَٰلِكَ كَانَ الْفَضْلُ راجِمًا فِي مُعْظَيهِ إِلَى كُتُبِ الْأُسْتَاذِ الْكِيلَانِيِّ .... دكتور على مصطنى مشرفة

"ه... أُمَنُّكُم بِهٰذَا الْعَمَلِ الْمُبَدِّعِ الْفَرِيدِ ، الَّذِي قُمْتُم بِهِ بِإِعْدَادِكُمْ هٰذهِ الْمُجْمُوعَةَ مِنَ الْكُتُبِ ...»

دكتور ماكلانهن



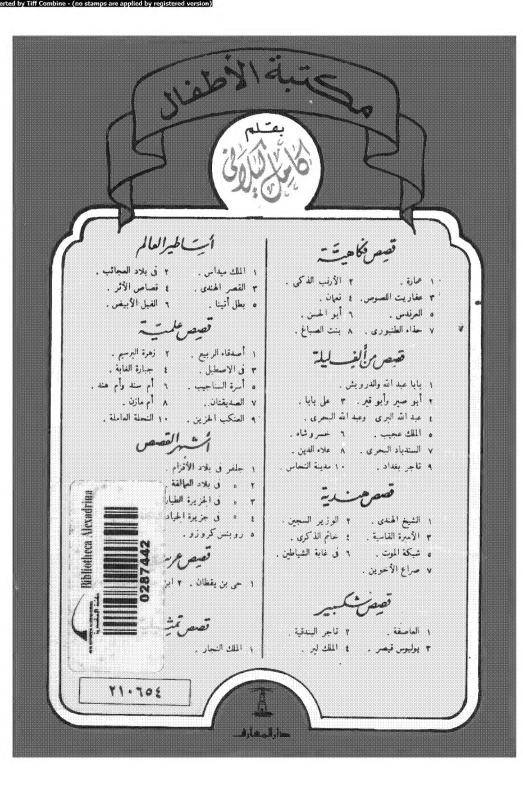